



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# (لركور وريو (لبروالي

جيال المنهور

الناشق مكتب وهب : ١٤ شارع المجمهودية - عابث ين القاهرة - ت - ٣٩١٧٤٧٠ الطبعة الثالثة

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

جميع الحقوق محفوظة

## بست لِللَّهِ ٱلدُّمُوالْرَحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ

## جيل النصر المنشود

قال صاحبى ، والحيرة تطويه وتنشره ، والهم يقيمه ويقعده ، بعد ما رأى مجازر بيروت ، ومذابح صبرا وشاتيلا، يُراق فيها الدم الإسلامى بلا حساب ، وتُذبح فيها النساء والأطفال والشيوخ بلا خوف ولا حياء ، وتُهدم البيوت ، وتُدُمر المخيمات على أهلها العزل بلا مبالاة ، والعرب خاصة – والمسلمون عامة – في مشرقهم ومغربهم عاجزون عجز الموتى ، والعالم المتحضر يتفرج على المأساة ولا يُحرِّك ساكناً ، ولا يُسكِّن متحركاً : أما رأيت؟

قلت: بلى ، رأيتُ وسمعتُ ، وعشتُ المأساة بقلب يتفطر، وأعصاب تحترق ، لما رأيت من تخاذل العرب ، وعجز المسلمين ! وقبل ذلك غُزيت بلاد إسلامية في عُقْر دارها ، ودُمرت مدن إسلامية عريقة على أهلها ، وهُدمت مساجدها ، وقتل الراكعون الساجدون فيها ، وانتُهكت أعراض المحصنات المؤمنات ، ولم نسمع ولم نر للعرب والمسلمين كلمة أو موقفاً فيه إنكار على

الطّفاة ، أو تجدة المستضعفين ، إنما هو صمت القبور الموحشة في الليل اليهيم !

فإذا سمعت لهم صوتاً جهيراً ففى شتم بعضهم بعضاً ، وإذا رأيتهم يوماً يتحركون بحماس وقوة ، ففى قتال بعضهم بعضاً ؛ كأنما أرادوا أن يكونوا على النقيض من أصحاب رسولهم الكريم . . الذين كانوا ﴿ أَسْلًا ءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (١) ، ليكونوا هم أشداء على أنفسهم ، رحماء بعدوهم ، أعزة على المؤمنين ، أذلة للكافرين ؛ وكأنما أعجبهم من صفات اليهود ما وصفهم الله به من قبل : ﴿ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَديدٌ ، تَحْسَبُهُم جَمِيعاً وقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ، ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ (٢) .

قال صاحبى: ولكن أما لهذا الظلام من آخر؟ أما لهذا الليل من فجر؟ أما آن لهذه الأمة أن تعرف غايتها ، وتهتدى إلى طريقها ؟ أما آن لها أن تجمع كلمتها ، لتقتل عدوها ، بدل أن يضرب بعضها رقاب بعض ؟ أما آن أن تذكر نفسها بعد أن نسيت نفسها ؟ أما آن لها أن تغسل ذل الانكسار بعز الانتصار ؟ أما آن لها أن تمحو أيام الهزائم والنكسات السود ، بيوم أبيض . كيوم خالد في اليرموك ، أو سعد في القادسية ، أو عمرو في أجنادين ،

(١) الفتح ٢٩ \_\_\_ (٢) المشر : ١٤

أو طارق في الأندلس، أو صلاح الدين في حطين، أو قطز في عين جالوت، أو محمد الفاتح في القسطنطينية ؟

قلت له: لا تيأس ياصاحبى ، فسنت الله أن يعقب الليل الغاسق بفجر صادق ، وأشد ساعات الليل حلكة وسواداً هى السويعات التى تسبق بزوغ الفجر ، ولكن لله فى خلقه قوانين صارمة لاتحابى ، وسننا ثابتة لا تتبدل . ولا بد لنا أن نعيها ، ونتعامل على بصيرة معها . ونركز هنا على أمرين أساسيين :

## • روح أمتنا الإسلام:

أولاً: إن للأمم روحاً ، تحيا به ، كما للفرد روح ، فإذا فقدت الأمة روحها أصبحت أفراداً بغير رباط ، أو بناءً بغير أساس . كما أن الفرد إذا فقد روحه أصبح جثة بلا حياة . وصدقنى ياصاحبى أن أمتنا تعيش في زماننا بغر روح ، أو يراد لها أن تعيش بغير روح !

قد تقول لى : ما روح أمتنا ؟ ومَنْ ذا يريد لها أن تعيش بغير روح ؟

وأقول بكل صراحة : روح أمتنا هو الاسلام ، هو الذي أحياها بالأمس من موات ، وجمعها من شتات ، وهداها من ضلالة ،

وعلمها من جهالة ، وأخرجها من الظلمات إلى النور ، وجعلها خير أمة أخرجت للناس .

الإسلام هو الذى أنشأ من عُبّاد الصنم ورعاة الغنم ، رعاة الأمم ، وهداة الظلم ، هو الذى نثر هذه الأمة بين المشرق والمغرب والشمال والجنوب ، يُعلّمون الكتاب والحكمة ، وينشرون العدل والرحمة ، ويجمعون الناس تحت راية العلم والإيمان . ويُخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .

الإسلام هو الذي أبقى على الأمة في عصور الضعف ، حركها لصد الغزو ، واستثار قواها ووحدتها لمقاومة الزحف التترى القادم من الشرق ، والزحف الصليبي القادم من الغرب ، وهو الذي كان وراء نصرها على الصليبيين في حطين، وعلى التتار في عين جالوت. وهو القادر على أن يعيد إليها اليوم حيويتها ، ويوحد باسم الله كلمتها ، ويفجر بالإيمان طاقاتها ، فمن أراد لهذه الأمة أن تعيش بغير الإسلام ، فقد أراد لها أن تحيا بلا روح ، وأن تكون غثاء كغثاء السيل .

وأما الذين يريدون لها أن تعيش بغير روح فهم أعداؤها، - الحاقدون عليها ، والخائفون منها ، والطامعون فيها ، جمعتهم على تفرقهم - الأحقاد والمخاوف والأطماع ، ليكيدوا لها كيداً ، وعكروا بها مكراً ، ما بين يهودى فاجر ، وصليبى ماكر ، وشيوعى كافر ، وبين عميل لهذا أو ذاك ، يعملون سافرين حيناً ، ومقنعين أحياناً .

#### \* \* \*

## • بعض مشكلاتنا الكبرى:

ومشكلة المشكلات: أن جمهرة الأمة مخدرة ذاهلة عن نفسها ، غافلة عن حقيقة رسالتها ، وهي مبرر وجودها وبقائها . فهي لا تعرف عدوها من صديقها ، ولا تبصر ما يُحاك لها من مؤمرات في الظلام ، وما يُدَس لها من سموم في الدسم والحلوى ، وما يُوجّه إليها من معاول الهدم في صور براقة ، وتحت عناوين خداعة . فهي تسمى الكفر حرية ، والفجور فنا ، والانحلال تقدما ، وتحسب الورم شحما ، والسراب ما الله الما المالية المناسور شحما ، والسراب ما الله المالية المناسور شحما ، والسراب ما المالية المناسور شحما ، والسراب ما المناسور شحما ، والسراب ما المناسور في المناسور في المناسور في المناسور شحما ، والسراب ما المناسور في المناسور في

ومشكلة - بل مشكلات أخرى - تعانيها أمتنا ، هى الفجوة التى نحسها ونلمسها بين المسلمين بعضهم وبعض ، نتيجة للعصبيات القومية أو الإقليمية أو اللغوية ، وللمذاهب المستوردة التى اتبعت سبلها الأنظمة المختلفة ، فتفرقت بهم عن صراط الله .. وللأنانيات الحاكمة التى تؤثر الهوى على الحق ، والمغنم العاجل

على رضوان الله تعالى ، والمنفعة الشخصية أو المحلية على مصلحة الأمة الكبرى .

ثم هناك الفجوة التى نشعر بها داخل كل بلد بين الحكام والشعوب ، فالشعوب بفطرتها وتاريخها وواقعها مع الإسلام ، والحكام بحكم نشأتهم وتربيتهم ومصالحهم وولا الهم مرتبطون بالمعسكرات المعادية للاسلام . فهم لهذا – إن لم يكرهوا الإسلام – يخشون من حكمه أن يعود ، ويخافون من تعاليمه أن تسود وتقود . وبهذا يبقون في واد، وشعوبهم في واد آخر ، كأنهما خطان متوازيان لا يلتقيان !

ثم تأتي الفجوة الأخرى بين النخبة المتعلمة والجماهير ، فالجماهير في جملتها دينية التفكير ، دينية المشاعر ، دينية السلوك . أما النخبة – أعنى كثرتها لا جميعها – فقد غزاها الاستعمار الثقافي وعزلها عن قاعدتها ، وحشا رؤوسها بمفاهيم خاطئة عن الإسلام وشريعته وتاريخه وأمته ، فغدت تؤمن بالعلمانية (اللادينية) فكرة ومنهاجا ، وتعتبر الدين مجرد علاقة بين المرء وربه ، فلا يُسمح له أن يقود الحياة أو يتدخل في المجتمع بالتشريع أو التوجيه أو التنفيذ. فإن سُمح له بموقع فحسبه المسجد للصلاة أو للموعظة ، وحسبه حصة الدين في المدرسة ، والحديث

الدينى فى الإذاعة أو التليفزيون ، والعمود الدينى فى الصحيفة . . وهم بذلك متبرعون له متفضلون عليه ! أما أن يتخذ الاسلام نظاماً للحياة ، أو دستوراً للدولة ، فلا ، وألف لا !

\* \* \*

## • قوانين النصر:

إن النصر لا يأتى عفواً ، ولا ينزل اعتباطاً ، ولا يخبط خبط عشواء ....

إن للنصر قوانين وسُنناً سجلها الله في كتابه الكريم ، ليعرفها عباده المؤمنون ويتعاملوا معها على بصيرة .

\* أول هذه القوانين :

إن النصر من عند الله تعالى . فمن نصره الله فلن يُغلب أبدا ، ولو كان ولو اجتمع عليه مَنْ بأقطارها ، ومَنْ خذله فلن يُنصر أبدا ، ولو كان معه العدد والعدد .

وهذا ما نطقت به آیات القرآن واضحة بلا غموض ، قاطعة بلا احتمال : ﴿ إِنَ يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذَى ينصرُكُم مِّن بَعْدهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَّلِ اللَّهِ مَنُونَ ﴾ (١١) .

٩

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٦.

﴿ إِذْ تَسْتغيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أُنِّي مُمدُّكُم بِأَلْفَ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدُفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَا بُشْرَىٰ وَلَتطمئنَ بِهِ مَّنَ اللَّهِ مَا وَمَا اَلَنُصْرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزً قُلُوبُكُمْ ، وَمَا اَلَنُصْرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾ (١) .

قد ينصر الله القِلَة على الكثرة كما نصر أصحاب طالوت - على قلتهم - على جند جالوت مع كثرتهم ، رغم أن فى أصحاب طالوت مَنْ قال حين رأى كثافة العدد ، وقوة العُدد فى جيش جالوت : ﴿ لا طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُوده ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّه كَم مَن فتَة قَلِيلَة عَلَبَت فَتَةً كَثِيرَةً بإذنِ اللَّه ، واللَّه مع الصابرين ﴾ (٢).

وقد ينصر مَنْ ليس معه جيش ولا سلاح قط ، كما نصر رسوله محمداً على يوم الغار : ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الغَارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهَ وَأَيَّدَهُ لِا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ، فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهَ وَأَيَّدَهُ بِجُنُود لِمُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلَمَةَ الّذينَ كَفَرُواْ السَّفْلَىٰ ، وكَلّمَةُ اللّه هي العُلْيَا ، واللّه عزيزٌ حكيم ﴿ ٣) .

١.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٩ - ١. - (٢) البقرة: ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) التوبة: . ٤

## \* القانون الثاني:

إن الله لا ينصر إلا مَنْ نصره ، فمَنْ نصر الله نصره الله ، قانون جاء بصيغة الشرط والجزاء : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ (١)

وجاء في صورة الخبر الثابت المؤكد بلام القسم ونون التوكيد: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ (٢) .

إنما تتحقق النُصرة لله تعالى بنُصرة دينه ، وإعلاء كلمته ، وتحكيم شرعه في خلقه ، وبهذا جاء في وصف مَنْ ينصرون الله تعالى عقب الآية السابقة قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهوا عَنِ المُنكر ، ولله عَاقبَةُ الأُمُورِ ﴾ (٣) .

وقد يُعبَّر القرآن عن نصر الله تعالى بالإيمان ، أو الجندية لله تعالى ، فمن آمن بالله حق الإيمان فقد نصر الله تعالى ، وغدا جندياً في جيشه . وفي هذا يقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) محمد : ۷ الحج : . ٤

<sup>(</sup>٣) الحج : ٤١ (٤) الروم : ٤٧

ويقول : ﴿ وَإِنَّ جُندُنَّا لَهُمُ الغَالِبُونَ ﴾ (١) .

## \* القانون الثالث:

إن النصر - كما لا يكون إلا للمؤمنين - لا يكون إلا بالمؤمنين، فالنصر لهم ، والنصر بهم ، فهم غاية النصر ، وعُدَّته ، وفي هذا يخاطب الله رسوله الكريم بقوله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْن قُلُوبِهِمْ ﴾ (٢) .

قد ينصر الله مَنْ يريد نصره بالملائكة ينزلهم من السماء إلى الأرض ، كما في غزوة بدر والخندق وحنين : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائكَة أَنِّى مَعَكُمْ فَشَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ (٣) .

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِّحًا وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ (٤) .

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكَيَنَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (٥٠).

وقد ينصر الله مَنْ يريد نصره بالظواهر الطبيعية يُسخَّرها في خدمته ، أو يُسلِّطها على عدوه ، كما سلَّطَ الربح على المشركين

(١) الصافات : ١٧٣ (٢) الأنفال : ٦٢ – ٦٣

(٣) الأنفال : ١٢ (٤) الأحزاب : ٩

(٥) التوبة : ٢٦

نى الخندق : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً ﴾ (١) ، وكما أنزل المطر رحمة على المسلمين في بدر : ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاء مَاءً لَيُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ (٢) .

وقد ينصر الله من يريد نصره بأيدى أعدائه وأعداء الله انفسهم ، بما يقذف في قلوبهم من رعب يدمر معنوياتهم ، ويقتل شخصياتهم ، كما حدث ليهود بني النضير : ﴿ هُوَ الّذِي أَخْرَجَ اللّهِ اللّهِ مِنْ دَيَارِهِمْ لأُولِ الْحَشْرِ ، مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ، وَظَنُوا أَنّهُم مَّانَعَتُهُمْ حُصُونُهُم مَن الله فَأْتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيثُ لَمْ يَحْتَسَبُوا وَبَلْدَى المُؤْمنِينَ فَاعتَبِرُوا اللّهِ عَالَيْهِمْ وَأَيْدَى المُؤْمنِينَ فَاعتَبِرُوا يَا أَوْلى المُؤْمنِينَ فَاعتَبِرُوا يَا أَوْلى الأَبْصَار ﴾ (٣) .

ولكن أدوات النصر هذه كلها تتوقف على وجود « المؤمنين ».

فالملائكة التى نزلت فى بدر ، لم تنزل على فراغ ، بل قال الله لهم : ﴿ أَنَّى مَعَكُمْ فَثَبَّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٩ ، فصلت : ١٦ (٣) الأنفال : ١٩

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٢ الأتقالم: ١٢

وفى غزوة الأحزاب أرسل الله ريحه وجنوده حين ﴿ ابْتُلِيَ الْمُؤْمنُونَ وَزُلْزِلُوا ۚ زِلْزَالاً شَدِيداً ﴾ (١).

وفى غزوة حنين : ﴿ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمنينَ ﴾ (٢) .

وفى غزوة بنى النضير كانوا : ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) .

#### \* \* \*

• حاجة الإيمان إلى رعاية وحضانة :

وإذا كان النصر لا يكون إلا للمؤمنين وبالمؤمنين ، فإن هؤلاء المؤمنين لا يهبطون من السماء ، ولكنهم ينبتون من الأرض .

وهم ليسوا نبتاً برياً ، يخرج بلا بذر ، وينمو بلا جهة ، ويثمر بلا رعاية ، بل هو نبت يحتاج إلى زُراع صادقين صابرين ، يتعهدونه في مراحل غائه بالسقى والتسميد ومقاومة الآفات ، حتى يستوى على سوقه ، ويؤتى أكله بإذن ربه .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١١ (٢) التربة: ٢٦

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٢

ولا غرو أن صور الله سبحانه جيل الإسلام الأول من أصحاب رسوله الكريم بهذه الصورة البيانية الناطقة : ﴿ وَمَثَلُهُمْ فَى الإنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطأهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغْيِظَ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾ (١).

#### \* \* \*

## • أكبر هم المصلحين الإسلاميين:

لهذا كان أكبر هم المصلحين الإسلاميين الواعين أن ينشأ في الأمة جيل مسلم مؤمن جديد يستحق أن يسمى « جيل النصر » هو أول ما تحتاج إليه أمتنا .

جيل يعود بالإسلام إلى ينابيعه الصافية ، ويفهمه فهما صحيحاً متكاملاً ، خالصاً من الحشو والشوائب ، فليس هو إسلام عصور التخلف ، الذى كدرت عقائده الخرافات وأفسدت عباداته البدع ، وغلبت على أخلاقه السلبية ، وطغى على فقهه الجمود والتقليد والعصبية المذهبية . إنما هو الإسلام الأول ، الذى نزل به القرآن العظيم ، ودعا إليه الرسول الكريم ، وآمن به أصحابه الأطهار ، وحكم به خلفاؤه الراشدين ، وقامت على أساسه حضارة شامخة

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٩

الذرا ، موثقة العرا ، وصلت الأرض بالسماء ، وقادت الدنيا بالدين ، وجمعت بين العلم واليقين .

إنه إسلام الحق والقوة ، إسلام العلم والعمل ، إسلام الجهاد والاجتهاد ، إسلام الشمول والتوازن .

إنه الإسلام الذي يؤكد الكرامة للفرد ، والترابط في الأسرة ، والتكافل في المجتمع ، والشورى في الحكم ، والتنمية للإنتاج ، والمعدالة في التوزيع ، والحقوق للجميع .

إند الإسلام الذي يجعل حياة الغرد كلها لله ، فلا ازدواج ولا صراع ، فقد اتحدت غايته ، وتحددت وجهته ، واتضح طريقه : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (١) .. ويجعل حياة المجتمع كلها لله ، فلا يقبل قسمتها بين سُلطتين متنازعتين : قسم لقيصر يسمى « الدولة » ، وقسم لله يسمى « الدين » ، فإن قيصراً وما لقيصر لله الواحد الأحد .

الإسلام الذي يدعو إلى العدل ولو كان لصالح أعدى معاديه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قُومٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ، اعْدِلُوا ۚ هُوَ

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٦٢

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ، وَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ (١) ، وينهى عن الاعتداء ولو كان على أشد شانئيه : ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن المَسْجِد الحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البِرِّ وَالتَّقُونُ ، وَلاَتَعَاوَنُواْ عَلَى الإثم والعُدْوانِ ، وَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ (١) .

الإسلام الذى يقاوم إلحاد الشيوعية ، كما يقاوم طغيان الرأسمالية ، ويرفض صراع الطبقات ، كما يرفض تظالم الطوائف ويدعو إلى التدين الذى ينبت الحب ، لا إلى الطائفية التى تنفث الحقد .

الإسلام الذى يقاوم ظلم الحكّام ، وحكم الظلام . الذى يقول للحاكم : لا تظلم ، ويقول للشعب : لا تخنع . ويُعلّم المسلم أن يقول فى دعائد : « اللّهم نشكرك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك مَنْ يفجرك » .. إذ يجعل أفضل الجهاد : « كلمة حق عند سلطان جائر » .

الإسلام الذي ينتصر للضعفاء حتى يأخذوا حقهم من الأقوياء ، ويقاتل الأغنياء إذ امتنعوا من أداء حق الله المعلوم للفقراء .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٨ (٢) المائدة : ٢

ويحرِّض أبناءه على أن يقاتلوا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالُ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاء وَالولْدَانِ ﴾ (١) .

هذا هو الإسلام كما يفهمه هذا الجيل المنشود ، وكما يؤمن به ، وكما يدعو إليه . وبه أبصر عقله واستنار قلبه . بهداه يبصر الهدف ، ويبصر الطريق ، يعرف نفسه ، ويعرف ربه ، يعرف دينه ، ويعرف دنياه ، يعرف تراثه ، ويعرف عصره ، يعرف صديقه ، ويعرف عدوه ، ويعرف مَنْ ينير له الطريق ، ومَنْ يريد أن يضلله عن الهدف ، وأن يلوى زمامه عن سواء السبيل .

#### \* \* \*

### جيل من المسلمين والمسلمات :

جيل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والمؤمنات . . . فالنساء في الإسلام شقائق الرجال ، والمرأة تكمل الرجل ويكملها : ﴿ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) النساء: ۷۵ (۲) آل عمران: ۱۹۵

والمرأة شريكة الرجل منذ قال الله لآدم : ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْمَاةُ شَرِيكَةُ الرَّجِلُ مَنذَ قَالَ اللَّهُ لآدم : ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْمَاةُ لَهُ ﴾ (١) .

وهي مُكلَّفة مثله منذ قال لهما : ﴿ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (٢) .

وهي مجزية على عملها مثله: ﴿ أَنِّي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّن ذُكَرِ أَوْ أُنشَى ﴾ (٣) .

وقد كان للمرأة نصيبها البارز فى نُصرة الإسلام ، وتبليغ دعوته ، والتمكين له فى الأرض ، حين بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق ، وهل ينسى التاريخ موقف خديجة بنت خويلد فى فجر الدعوة ؟ وموقف سمية أم عمار زوجة أول شهيد صبر على العذاب حتى الموت من أجل الإسلام ؟ أو موقف أسماء ذات النطاقين يوم الهجرة ؟ أو موقف أم عمارة ونسيبة يوم أحد ؟ أو موقف أم سليم يوم حنين ؟ أو مواقف أمهات المؤمنين فى حياة رسول الله عليه وبعد وفاته ؟

كانت المرأة المسلمة هي الأم التي تُحرِّض أبناءها على

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٥ (٢) البقرة : ٣٥

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٩٥

الاستشهاد ، والزوجة التى تدفع زوجها إلى التضحية والبذل ، والمؤمنة التى تسهم بنفسها وجهدها فى سبيل الله ، والعالمة التى تحفظ القرآن وتروى الحديث ، وتتفقه فى الدين . تدعو إلى الله على بصيرة ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتُخطئ أمير المؤمنين على المنبر ، فهى عضو حى فى جسم المجتمع الذى وصفه الله بقوله : ﴿ وَالْمُوْمَنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياء بُعْض ، يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَونَ عَنِ المُنكر وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الرَّكَاةَ وَيُؤتُونَ الله مَ الله ، إنَّ الله عَزيزُ حَكيم ﴾ (١).

فلا عجب أن يكون لها اليوم - كما كان لها بالأمس - دور في دعوة الإسلام ، ومكان في حركة التجديد . تعمل فيه مزكية لنفسها ، وداعية لبنات جنسها ، وهن نصف المجتمع أو أكثر ، أو معينة لزوجها على الدعوة إلى الله ، أو ملهمة ودافعة لأبنائها وبناتها على عمل الخير وخير العمل .



<sup>(</sup>١) التوبة : ٧١

## • سمات هذا الجيل في القرآن والسُنَّة :

جيل لا تخفى سماتهم وأوصافهم على من قرأ القرآن الكريم ، أو درس السننة النبوية .

مَنْ قرأ كتاب الله تعالى ، وجدهم في كثير من سوره وآياته ..

وجدهم فى سورة الأعراف ، حين يتلو قوله تعالى : ﴿ وَمَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾ (١) . فالحق غايتهم ، والحق منهاجهم ، والحق مرجعهم ، إليه يدعون ، وبنوره يهدون ، وبحكمه يعدلون .

وفى سورة المائدة حيث بشر الله بهم المؤمنين ، وأنذر بهم المرتدين ، وادخرهم فى آخر الزمان لمقاومة الردَّة وتثبيت الإيمان : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ منكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَّةَ عَلَى المُؤْمنَينَ أعزَّة عَلَى اللَّوْمنَينَ أعزَّة عَلَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَّةَ عَلَى المُؤْمنَينَ أعزَّة عَلَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَاهدونَ في سَبيل اللَّه وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍ ، الكَافرينَ يُجَاهدونَ في سَبيل اللَّه وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍ ، فَلكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً ، وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٠) .

فهذه سماتهم وملامحهم ، إنهم مع الله بالمحبة ، ومع المؤمنين بالرحمة المعبّر عنها بالذلة ، ومع الكافرين بالشدة المعبّر عنها بالعزة ،

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨١ (٢) المائدة : ٤٥

ومع الحق بالجهاد المبرأ من الغايات لأنه جهاد في سبيل الله ، ومع الناس جميعاً بالنصح الذي لا يخشى في الله لوم اللائمين .

وفى سورة التوبة نسبتين المعالم المميزة لشخصيتهم وسيرتهم وأخلاقهم ، عن شخصية أهل النفاق وسيرتهم وأخلاقهم ، فإذا كان المنافقون متشابهين فى الولاء للباطل : ﴿ بَعْضُهُم مَن بَعْض ، يَأْمُرُونَ بِالمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوف وَيَقْبضُونَ أَيْديَهُم ﴾ (١) ، أى البذل فى سبيل الحق ، فهؤلاء كما وصف الله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم ۚ أُولْيَاء بَعْض ، يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوَّتُونَ الزُّكَاة وَيُطيعُونَ اللَّه ، إنَّ الله عَزيز حَكيم ﴾ (١) .

نجدهم فى أوائل سورة البقرة حيث ذكر الله صفات المتقين ، المهتدين بكتابه المبين ، وفي أواسطها حيث وصف أهل البر الحقيقي لا الشكلى : ﴿ أُولْئَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ، وَأُولَئكَ هُمُ الْمَتَقُونَ ﴾ (٣) ، وفي مطالع سورة المؤمنين حيث وصف الله ورثة الفردوس ، وفي خواتيم سورة الفرقان حيث وصف عباد الرحمن ، وفي أواسط سورة الرعد حيث وصف أولى الألباب : ﴿ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) التربة: ٧٧ (٢) التربة: ٧١ . (٣) البقرة: ١٧٧

يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ المِيثَاقَ ﴾ (١) ، وفي آواخر سورة الحجرات حيث رد على الأعراب الذين توهموا الإيمان دعوى بلا عمل ولا عطاء : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالمُلَهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله ، أَوْلَتُكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾ (٢) .

بل مَنْ فتح المصحف وقرأ سورة الفاتحة برزت له ملامحهم ، حيث يراهم يرتقون مدارج السالكين ومنازل السائرين ، إلى مقامات : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٣) فهم أهل التوحيد حقاً ، أهل العبادة لله وحده ، والاستعانة به وحده ، لا يعبدون غيره ولا يستعينون سواه ، عليه يتوكلون ، وإليه ينيبون .

أعظم ما يتطلعون إليه ، ويسألون الله إياه ، أن يهديهم « صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين ، بعيداً عن طريق المغضوب عليهم ، وطريق الضالين (٤) ، فهو صراط متميز عن سبيل هؤلاء وهؤلاء ، وهم باهتدائهم « الصراط المستقيم » قد وجب عليهم مخالفة أهل المحيم .

 <sup>(</sup>١) الرعد : . ٢ (٢) الحجرات : ١٥ (٣) الفاتحة : ٥

<sup>(</sup>٤) في الحديث : « اليهود مغضوب عليهم والنصاري ضالون » .

ومَنْ طالع السُنَّة المطهَّرة وقرأ الأحاديث الشريفة رآهم بعين قلبه رؤية لا غبش فيها ، وعرفهم معرفة مفصلة ، كأن النبي ﷺ رآهم من وراء الغيب ، فحدَّث عنهم ، ونوَّه بهم ، وبشَّر بظهورهم .

رأى فيهم « الفرقة الناجية » بين الهالكين من الفرق الثلاث والسبعين ، لا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، ولا يمرقون من المدين كما يمرق السهم من الرمية ، بل يكونون على ما كان عليه الرسول الله وأصحابه .

ورأى فيهم « الخَلْف العدول » الذين يحملون ميراث النبوة حمل الدعاة الوعاة ، ويحافظون عليه محافظة الأمناء الرعاة ، لا كالذين : ﴿ جُمِّلُوا التَوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْملُوهَا كَمَثَلِ الحمار يَحْملُ أَسْفَاراً ﴾ (١) ، ولا كالذي آناه الله آباته فانسلخ منها (١) ، يبقون على هذا الميراث أصالته ونصاعته وتوازنه وشموله ، وينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين .

رأى فيهم « إخوان رسول الله » فى الآخرين ، حيث كان أصحابه فى الأولين ، اشتاق إليهم قبل أن يوجدوا ، وتمنى أن يراهم قبل أن يولدوا ، ففى الحديث : « وددت لو أنى رأيت إخوانى » .. قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « أنتم أصحابى ، أما إخوانى فقوم يأتون بعد » .

 <sup>(</sup>١) الجمعة : ٥ إ إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمُّلُوا التَّوْرَاةَ .. ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى الآية ١٧٥ مَن سورة الأعراف.

رأى فيهم « الغرباء » الذين يحبون ما أمات الناس من سُنَن النبوة ، ويُصلحون ما أفسدوه منها .. فطوبي لهم .

رأى فيهم « أعجب الخلق إيماناً » آمنوا برسول الله على ولم برود ، وآمنوا بكتابه « القرآن » وعملوا بما فيه .

رأى فيهم « القابضين على دينهم » فى أيام الفتن - بين المضيعين والضائعين - وإن كان « كقبض على الجمر » العاملين به فى أيام الصبر رغم المعوقين والمخذلين ولا غرو فللعامل منهم أجر خمسين .

رأى فيهم « الطائفة القائمة على الحق » بين المبطلين ، الداعية إلى الاتباع من المبتدعين ، المستمسكة بالوسطية بين الغلاة والمقصرين ، المهتدية إلى الصراط المستقيم بين المغضوب عليهم والضالين .

رأى فيهم الفئة المنصورة التى تتحرر على يديها فلسطين ، وتنهزم يهود ، ويكون كل الكون فى صفها ، حتى الشجر والحجر، يؤيدها ويدلها على أعدائها – بلسان الحال أو بلسان المقال – قائلاً: « ما مسلم .. يا عبد الله .. هذا يهودى ورائى فتعال فاقتله » ( متفق عليه ) .

\* \* \*

## جيل يؤمن بالواقعية والعلمية :

جيل يتجاوز العشوائية ، ويكفر بالغوغائية ، ويحتكم إلى الحقائق لا إلى الأوهام ، ولا ينسى وهو يتطلع إلى السماء أنه واقف على الأرض ، فلا يجرى وراء خيال كاذب أو حلم فارغ ، أو أمانى موهومة ، فيسبح في غير ماء ، ويطير بغير جناح !

جيل كبير الآمال ، ولكنه واقعى التفكير ، يرنو إلى شاطئ الأحلام ، ولكنه يتوقع هياج البحر ، وغضب الموج ، ومفاجآت الأعاصير ، يعلم أن الدهر قلب ، وأن الدنيا دول ، وأن الأيام سجال ، وأن دوام الحال من المحال : ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُها بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (١) .

جيل واقعى لا يسبح فى البر ، ولا يحرث فى البحر ، ولا يبذر فى الصخر ، ولا ينسج خيوطاً من الخيال ، ولا يبنى قصوراً على الرمال !

ولا يبأس من روح الله ، ولا يقنط من رحمة ربه ، ولكنه يعرف حدود قدراته ، ودائرة امكاناته ، فلا يبتغى الثمرة قبل أوانها ،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤.

ولا يستعجل الأشياء قبل إبّانها ، ولا يورط نفسه فيما لا يستطيع ، ولا يدخل نفسه في مأزق لا يعرف الخروج منه ، متمثلاً قول الشاعر :

وأحزم الناس مَن لو مات من ظمأ

## لا يقرب الورد كتى يعرف الصدرا!

جيل يراعى قوانين الله فى كونه ، كما يراعى أحكامه فى شرعه ، يتبنى سياسة النّفس الطويل ، والصبر الجميل ، فهو يصبر على البذرة حتى تنبت ، وعلى النبتة حتى تورق ، وعلى الورقة حتى تزهر ، وعلى الزهرة حتى تنضج ، وثوتى أكلها بإذن ربها ا

جيل يؤمن بالعلم ، ويحترم العقل ، ويدين للبرهان ، ويرفض الخرافة ، ولا يتبع الظن وما تهوى الأنفس ، تَعلم من القرآن والسئنة أن التفكير فريضة ، وأن التأمل عبادة ، وأن طلب العلم جهاد ، وأن الجمود على القديم لمجرد قدمه جهل وضلال ، وأن الاتباع الأعمى للآباء والكبراء فساد وخبال ، فهو لهذا يفكر قبل أن يحكم ، ويتعلم قبل أن يعمل ، ويستدل قبل أن يعتقد ، ويخطط قبل أن ينفذ ، ولا يقبل حكماً بلا بينة ، ولا دعوى بلا

برهان . قد وضع نُصب عينيه قول الله تعالى : ﴿ نَبِؤُنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ (١) .

وتوبه : ﴿ أَنُنْ مَنْ مِن كُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ ؟ (٢) . وقوله تعدر : ﴿ لَذَا مِنْ أَرُهُمَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣) .

#### \* \* \*

## • حبل تمسل وبنا اجماعي :

حين لا يف أساء عند التغنى بأمجاد الماضى ، ولا عند النواح على هزاس حاضر ، ولا عند النمنى لانتصارات المستقبل ، إلها يؤمنون بأن الماصد بالمطاء لا بالمفاخرة ، وبالانتاج لا بالشرثرة ، وأن الفسى من يقول : كان أبى . وأن الانتصار على ماسى اليوم ، وتحقيق آمال الغد ، إلها يتحقن بالجد لا بالهزل ، وبالبناء لا بالهدم ، وبالعمل الهادى لا بالصراخ المدوى ، وأن الإيمان الحق ما وقر فى القلب وصدّقه العمل . وما خلق الله الناس إلا ليعملوا ،

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٨ (٢) الأنعام: ١٤٨

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٦١ ، والنمل : ٦٤ .

بل ما خلقهم إلا : ﴿ لَيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (١) . ولهذا يعتبرون العملَ فريضة ، وإحسانه عبادة ، والتعاون عليه جهاداً ، موقنين بأن الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاً ، ولا يظلم مثقال ذَرُة، وسيرى الله عملهم ورسوله والمؤمنون .

جيل يؤمن بأن العمل الجماعي لنُصرة الإسلام واستعادة سلطانه ، فريضة وضرورة ، فريضة يوجبها الدين ، وضرورة يحتمها الواقع ، وأن إصلاح الفرد - وإن كان هو الأساس- لا يتم إلا في ظل جماعة يعيش في كنفها .

تعلموا من كتاب ربهم أن الله يخاطبهم بالتكاليف بصيغة الجماعة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ حتى يشعروا أنهم متكافئون في تنفيذ ما أمر الله تعالى ، رالانتهاء عما نهى عنه ، كما تعلموا منه أنهم يناجون ربهم إذا قرأوا الفاتحة في كل صلاة بصيغة الجماعة : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهدنا الصَّراطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ (٢) فهو يتكلم باسم الجماعة ، وإن كان وحده خالياً حتى تظل الجماعة حية في ضميره ، مذكورة على

<sup>(</sup>١) الكهف : ٧ ، إشارة إلى ترله تعالى : ﴿ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾

<sup>(</sup>٣) الغائحة: ٥ - ٦

السانه ، وبذلك تذوب فرديته في سبيل أمته وتختفي « أنا » لتبرز مكانها « نحن ».

وتعلّموا كذلك من كتاب ربهم أن يعتصموا بحبل الله جميعاً و لا يتفرقوا ، وأن يتعاونوا على البرّ والتقوى ، وأن يتواصوا بالحق والصبر ، وألا يختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم فيهلكوا كما هلكوا ، ولا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ربحهم .

أجل .. علمهم دينهم ، وعلمهم تاريخهم ، وعلمهم واقعهم ، أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ، ضعيف بمفرده ، قوى بجماعته ، وأن اليد وحدها لا تصفق ، وأن صيحة الفرد وحده لا تُسمع ، وأن يد الله مع الجماعة ، وأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية ، وأن اتحاد العدد القليل يقويهم ويعوضهم بقوة الوحدة عن ضعف القلة ، وأن اختلاف العدد الكثير يضعفهم ، فلا تغنى عنهم كثرتهم شيئاً. وأن الأهداف الكبرى التى يريدون من الأمة تحقيقها من التحرر والوحدة والنهوض والنماء ، وتحكيم الإسلام فى الداخل ، وتبليغه فى الخارج ، لا يمكن أن تتم إلا بجهود جَماعية بنًا ، ق ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وقد علموا من قراءة الواقع : أن أهل الباطل يتكتلون حول

باطلهم فأولى بأهل الحق أن يتجمعوا على حقهم ، وأن مَنْ فرُقتهم أيام الرخاء ، أهل لأن يجتمعوا في ساعة الشدة : « إنَّ المصائب يجمعن المصابينا » وأن المعارك الكبرى توحد المختلفين أمام العدو المشترك : ﴿ إِنَّ اللَّه يُحبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مُرْصُوصٌ ﴾ (١) .

إن اللبنات المتناثرة - مهما يكن عددها - ومهما تكن متانة كل واحدة منها - لا يكون منها بناء ينتفع به الناس . إن نفعها مرهون بتجمعها وتماسكها بصورة منتظمة ، وفقاً لتصميم معلوم ، ونظام مرسوم .

لهذا صمموا على أن يبحثوا عن أشباههم ممن ينشدون الحق ويرفضون الباطل ويدعون إلى الخير ، وينكرون الشر ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ليضعوا أيديهم فى أيديهم ، ويضموا جهدهم إلى جهدهم ، لتتكون من اللبنات المتناثرة جدار متين ، ومن الجدران المتعددة دار شامخة ، ومن الدور المتنوعة مدينة عامرة ، فمضوا فى طريق الحمل الجماعى ، يعملون فى صمت ، يعيشون متواصلين بالحق والصبر ، متواصلين فى العُسر واليُسر ، ويبنون فى صبر ، ويجاهدون بلا كلل ولا ملل ،

<sup>(</sup>١) الصف : ٤

وعزموا على أن يكونوا متعاونين على البرِّ والتقوى ، متكاتفين في السراء والضراء. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً .

#### \* \* \*

## • جيل ربانية وإخلاص:

جيل من « الربانيين » الذين يعيشون في الدنيا بقلوب أهل الآخرة ، ويعيشون فوق الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش الله ، حيث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .

وقد وصلوا بحبل الله عاهم ، وأضاءوا بنوره خطاهم ، وعمروا بحبه قلوبهم ، ورطبوا بذكره ألسنتهم ، وشغلوا بطاعته جوارحهم . فهم بالله ولله ، ومن الله وإلى الله . بالله اعتصامهم ، ولله قيامهم ، ومن الله استمدادهم ، وإلى الله فرارهم ، وعلى ضوء كتابه حركتهم وسكونهم ، يحبون في الله ، ويبغضون في الله ، ويعطون لله ، ويعطون لله ، ويصلون في الله ، ويعطون لله ، ويعطون لله ، ويسالمون لله ، ويحاربون لله ، فالله مبدؤهم ، والله غايتهم : ويسالمون لله ، ويحاربون لله ، فالله مبدؤهم ، والله غايتهم :

(۱) الحديد : ٣

(٢) النجم: ٤٢

أبرز ما يميزهم عن غيرهم أنهم « مخلصون » . قد أخلصوا دينهم لله ، كما أخلصهم الله لدينه . قد أيقنوا أن الدنيا خُلِقَت لهم ، أما هم فخلقوا لله وحده . فلا غرو أن وضعوا نصب أعينهم قول ربهم : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ (١) .

فإذا اختلفت غايات الناس في الحياة الدنيا ، ما بين منهوم بالمال ، ومشغوف بالشهرة ، ومغرم بالسطوة ، ومفتون بالمرأة ، ومتيم بالكأس ، ومتطلع إلى الملك . فإنهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، ولا يبغون جاها ولا مالا ، ولا يجرون خلف شهوة أو شهرة ، يدعون ربهم ألا يجعل الدنيا أكبر همهم ، ولا مبلغ علمهم . فإذا جاءتهم الدنيا جعلوها في أيديهم ، ولم يدخلوها في قلوبهم ، واتخذوها طريقاً ، ولم يتخذوها غاية . إنما همهم الآخرة ، وغايتهم رضوان الله ، فكل ما دون الله والجنة سراب ، وكل ما فوق التراب تراب ا

خالطت قلوبهم بشاشة التوحيد ، فلا يبغون غير الله ربا ، ولا يبتغون غير الله حَكَما ، ولا يتخذون غير الله وليا ، قد حطموا من حياتهم كل الأوثان ، وبرثوا من كل الآلهة المزيفين ، فلم تعد تركع

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣

ظهورهم لغير عبادة الله ، كما لا تركع عقولهم وقلوبهم لغير كلمة الله . فهموا معنى مناجاتهم لربهم : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَعْيِنُ ﴾ (١) فلم يعودوا يعبدون إلا الله ، ولا يستعينون أحداً سواه . تحرروا من عبادة أنفسهم وأهوائهم ، وشر إله عبد في الأرض الهوى . كما تحرروا من عبادة كل شئ دون الله ، أو مع الله .

لا يعبدون الأصنام ، ولا يعبدون الأوهام ، ولا يعبدون الأهواء ، ولا يعبدون الأشخاص ، ولا يعبدون الطبيعة ، ولا يعبدون الطاغوت أياً كان اسمه وعنوانه وصورته . فقد وعوا عن رسل الله نداءهم للبَشر : ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت ﴾ (٢) . قد تبيّن لهم الرُشد من الغَيّ ، فكفروا بالطّاغوت ، وآمنوا بالله ، فاستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها .

#### \* \* \*

• جيل نسبه الإسلام:

مَنْ سأل عن جنسيتهم أو نسبهم أو هويتهم فهم « مسلمون » . لا بالاسم واللقب ، ولا بحكم الوراثة أو البيئة ، بل بالدراسة

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٥ النحل : ٣٦

والبرهان ، والتذوق والتخلق ، فهم يؤمنون بالإسلام عن بيّنة ، ويرفضون الجاهلية عن دراية ، ويدعون إلى الله على بصيرة ، ويكفرون بالطاغوت على علم . لا يبتغون غير الإسلام ديناً ، ولايرضون بغير شريعته منهاجاً ، ولا يقبلون غير كتابه دستوراً . وكيف لا يرضونه وقد رضيه الله لهم ، وأتم به النعمة عليهم : ﴿ اليَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَكَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ديناً ﴾ (١) .

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرَة مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ (٢) .

﴿ إِذَا دُعُوا ۚ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٣) ، وإذا دعوا إلى تحكيم الطاغوت - وكل ما عَدا الله ورسوله طاغوت - قالوا : أبينا وعصينا .

يرفضون التبعية للغرب وللشرق جميعاً ، فنورهم مقتبس من شجرة مباركة : ﴿ لَا شَرْقًيَّةً وَلَا غَرْبِيَّةً يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِئُ وَلَوْ

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣ ت (٢) آل عمران : ٨٥

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلًا الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 لِيَحْكُمُ بَيْنَهُم أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا ، وَأُولَئِكَ هُمُ المُغْلِحُونَ ﴾ ( النور : ٥١ ) .

لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَىٰ نُور ﴾ (١) ، لا يقبلون ظلم الرأسمالية ولا ظلام الشيوعية ، ولا ينتمون إلى يمين أو يسار ، فمكانهم دائماً في المركز ، وموقفهم هو الوسط بين الأطراف المتباينة ، لا يعملون لحساب فرد أو طبقة أو حزب أو نظام . إنما عملهم للإسلام ، وللإسلام وحده ، وولاؤهم لأمة الإسلام كلها ، ولها وحدها دون غيرها . فهم منها وإليها ، ويها ولها : ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهِ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا فَإِنّ حَرْبَ اللّهِ هُمُ الغّالَبُونَ ﴾ (٢) .

لا ينتسبون إلا للرحمن ، ولا يعتزون إلا بالإيمان ، ولا يعتصبون إلا للقرآن ، ولا يفخرون إلا بالإسلام . شعارهم قول القائل :

أبى الإسلام ، لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم ا

#### \* \* \*

## جيل دعوة وجهاد :

جيل دعوة وجهاد ، كما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار ، إنهم من نورهم يقتبسون ، وعلى هداهم يسيرون . جاهدوا في ذات

 <sup>(</sup>١) النور : ٣٥
 (١) المائدة : ٥٦

الله أنفسهم ، كما جاهدوا عدو الله وعدوهم . لا يشغلهم جهاد عن جهاد ، ولا ميدان عن ميدان ، فهم في معركة دائمة مع العدو الباطن والعدو الظاهر ، وهم في صراع متواصل مع الفَجَرة في الداخل ، والكَفَرة في الخارج ، لا يلقون السلاح ، ولا يستريحون من كفاح ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، أرض الله كلها ميدانهم ، ودار الإسلام كلها وطنهم ، قد ترى أحدهم – وهو العربي – يقاوم الزحف الشيوعي الأحمر في أفغانستان ، وترى أخر – وهو باكستاني – يقاتل الزحف اليهودي الأسود في فلسطين أو في لبنان . فالكفر كله ملة واحدة : ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولُيا ء بَعْضِ ﴾ (١) .

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (٢) .

يجاهدون في سبيل الله في كل معركة تطلبهم ، وبكل سلاح يكنهم ، قد يكون باليد إذا كان لا بد من اليد تحمل المدفع . وقد يكون بالمال إذا احتاج الجهاد إلى المال . وما أحوج الجهاد إلى المال ! : « ومَنْ جَهِّز غازياً في سبيل الله فقد غزا » . ﴿ وَجَاهِدُوا ۚ بِأَمُوا لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ﴾ (٣) ،

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٧٣ (٢) التوبة : ٧١

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٤١

وقد يكون باللسان إذا كان لا بد من كُلمة الحق يصدع بها في وجه الباطل ، تصل إلى الناس مقروءة أو مسموعة . فإذا عجزوا عن الجهاد بالقرآن ، وهو الجهاد المحبير مكما سمًّاه الله في كتابه ﴿ فَلَا تُطْعِ الكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ (أَى بالقرآن ) جهاداً كبيراً ﴾ (١)

عَزّ عليهم دينهم ، فهانت في سبيله دنياهم ، وغلت عندهم عقيدتهم ، فرخصت من أجلها أنفسهم وأموالهم . ومَنْ عرف قيمة ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل ، ومَنْ يخطب الحسناء لم يغلها المهر ا اشترى الله منهم وباعوا ، وقت الصفقة بينهم وبين ربهم فما ندموا ولا استقالوا . أغلى لهم الثمن من فضله فرضوا ، وبذلوا له من ملكه فرضى . وكيف لا وقد اشترى منهم أنفساً هو خالقها ، وأموالاً هو رازقها ؟ اثم قال : خذوا ثمنها جُنَّة عرضها السموات والأرض ! وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ إِنَّ الله اشترَىٰ مِنَ المؤمنينَ أَنفُسَهُم وأموالهُم بأنَّ لَهُمُ الجَنَّة ، يُقَاتِلُونَ فَى التَّوْرَاة سَبيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُداً عَلَيْه حَقًا فَى التَّوْرَاة وَالإَنجيل وَالقُرآن ، وَمَنْ أُوفَىٰ بِعَهْده مِنَ الله ، فَاستَبشرُوا بَبيْعِكُمُ الذي بَايَعَتُم بِه ، وَذَلِكَ هُو الفَوزُ العَظيم ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٢٥

ويقول رسوله الكريم : « مَنْ خاف أدلج ، ومَنْ أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله الجنة » .

فأكرم بهم من تجار يرجون تجارة لن تبور ، تجارتهم الإيمان والجهاد ، وأسواقهم المحاريب والميادين ، ورأس مالهم الأيام والأعمار ، وربحهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار !

كلما رأوا الجاهلية تشمخ بأنف سلطان ، أو تطل برأس شيطان ، غلت صدورهم غيرة على حرمات الله ، كما يغلى المرجل فوق النار ، بل ذابت قلوبهم حسرة ، كما يذوب الملح في الماء ، فليس شئ أشد على المؤمن من أن يتقهقر الحق ليتقدم الباطل ، وأن تختفي كلمة الله لتظهر كلمة الطاغوت !

إن غيرهم يعيش خالياً من الهموم ، إلا هم نفسه وأهله ، أما هم فيمسون ويصبحون وهم يحملون هم أمة الإسلام كلها من المحيط إلى المحيط ، تعصرهم مشاعر الأسى عليها عصراً ، ويكوى قلوبهم الحزن كياً على مصيرها .

أول ما يفكر فيه أحدهم دينه ، وآخر ما يفكر فيه دنياه ، كلهم يقول : أمتى ، ليس فيهم من يقول : نفسى نفسى . أعظم ما يشغلهم رد الشاردين عن الله ليعودوا إليه تائبين ، ودعوة

الضالين عن منهج الإسلام ليرجعوا إليه مهتدين ، ومقاومة المغيرين على أمة القرآن ليرتدوا عنها مخذولين مدحورين : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مُمَّن دَعَا إلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

### \* \* \*

# • غرباء . . ولكن يعايشون الناس :

بهذا الروح المتدفق ، وبهذا الاتجاه المتميز ، وبهذا الجهاد المتواصل ، عاشوا غرباء ، وإن كانوا في أوطانهم ، وبين أهليهم وأقربائهم . إنها ليست غُربة وطن ، ولا وجه ولا يد ولا لسان ، ولكنها غُربة فكر وروح واتجاه . فهم يعيشون في القرن الخامس عشر بأجسامهم ، ويعيشون في القرن الأول بأفكارهم ومشاعرهم ، ينظرون إلى معاصريهم ومواطنيهم بأبصارهم ، ويرنون إلى الصحابة ببصائرهم . فيحسون بالغُربة ، ويأنسون بها و « طوبي للغُرباء » .

وهذه الغُربة لا تجعلهم ينطوون على أنفسهم يائسين ، أو يفرون إلى صوامع العزلة والتعبد الفردى مستسلمين . كما فعل الرهبان في المنصرانية ، والحنفاء في الجاهلية . فرهبانيتهم هي الجهاد ، وحنيفيتهم هي الدعوة إلى مِلّة إبراهيم ، ولهذا يظلون في الميدان

<sup>(</sup>١) فصلت : ٣٣

صامدين ، وعلى البلاء صابرين ، وفى الطريق سائرين ، يزيدون إذا نقص الناس ، ويصلحون ما أفسد الناس ، ويصلحون ما أفسد الناس .

إنهم جيل يُجَسِّد الصَحوة ، ويمثل الصفوة ، ويجسم القدوة ، ويضرب المثل ، ويتقدم الصفوف ساعة النداء ، ويتأخر عند تقسيم المغانم ، ولكنه - مع تميزه بالوعى وتقدمه بالبذل ، وتفوقه بالعطاء - لا يعيش في برج عاجي ، بعيداً عن الناس مزهواً بنفسه ، مستعلياً على غيره ، بل يتفاعل مع الشعب ، ويعايش الجماهير السلمة في مواقعها ، يحمل همومها ، ويعاونها في حل مشكلاتها ، ويشاركها مسرًاتها وأحزانها ، ويُعبِّر عن آلامها وآمالها ، ليس ذلك صدقة منه عليها ، فهي جزء منه وهو جزء منها ، لا تنفصل عنه ولا ينفصل بحال عنها ، فلا يتصور أن بتعالى عليها ، أو يكفر بها - بله أن يكفرها - بل هو حريص عليها ، رؤوف بها ، يؤازر عاملها ، ويُعلِّم جاهلها ، ويُنبِّه غافلها ، ويُذكِّر ناسيها ، ويدعو شاردها ، ويعالج مريضها ، ويقوى ضعيفها ، فهو أب للصغير ، وابن للكبير ، وأخ للنظير ، وداعية للحماهير ، لا عمل من دعوتها ، ولا يقنط من عودتها . فهي الحليف الطبيعي ، والرصيد التاريخي لكل حركة إسلامية ، وكل دعوة إعانية.

#### \* \* \*

### جيل قوة وعزة :

وهم - مع غربتهم فى قومهم وعصرهم - « أقوياء أعزاء » لم يوحشهم قلة السالكين ، ولم يوهنهم كثرة الهالكين ، فى أنوفهم شمم ، وفى قلوبهم إباء ، وفى نفوسهم ترفع واعتداد ، كأنهم الجبال شموخا ورسوا ، أو النجوم سناء وعلوا ، يموت أحدهم جوعا ولا يمد يده مستجديا ، ويُقتل صبرا ولا يحنى رأسه متذللا ، ينظرون إلى أصحاب المال والسلطان نظرة الأطباء إلى المرضى والمسلولين ، لا يرهبونهم ولا يعظمونهم ، بل يشفقون عليهم مما يحملون على ظهورهم من أثقال ، وفى صدورهم من أسقام ، وينظرون إلى الذهب المكنوز فى خزائنهم نظرة من يعلم أنها صفائح وينظرون إلى الذهب المكنوز فى خزائنهم نظرة من يعلم أنها صفائح وينظرون إلى الذهب المكنوز فى خزائنهم نظرة من يعلم أنها صفائح وظهورهم ، هذا ما كنز تم لأنفسيكم » (١) .

قورتهم من قوة الحق الذي يدعون إليه ، وعزتهم من عزة الله الذي يؤمنون به : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ العزرَّةَ فَلله العزرُّةُ جَميعاً ﴾ (٢) .. فهم ينظرون بنور الله ، وينطقون بلسان النبورَّة ، ويضربون بيد القدر ، لا يغريهم وعد ، ولا يثنيهم وعيد ، فهم من معدن لا تذيبه النار ، ولا يفله الحديد .

(١) التيبة: ٣٥ (٢) فاطر: ١.

اهتدوا بالله فلم يضلوا ، واعتزوا بدينه فلم يذلوا ، وانتصروا بقوته فلم يُغلَبوا ، واستغنوا بغناه فلم يفتقروا . نشيد أحدهم :

أنا إن عشت لستُ أعدم قوتاً وإذا مت لستُ أعدم قبرا ! همتى هِمِّة الملوك ونفسى نفس حسر ترى المذلة كفرا ! وإذا ما قنعتُ بالقوت عمرى فلماذا أهاب زيداً وعمرا ؟!

جيل تنزل به المحن فلا تهزم إصراره ، ولا تخمد ناره ، ولا تظفئ نوره ، ولا تغلب صبره ، ولا تحطم عزمه ، ولا تفقده أمله ، بل يجعل منها فرصة لتطهير النفس ، وقيبز الصف ، ومراجعة الحساب ، والاستعداد للغد ، لا يهن ولا يضعف ولا يستكين ، وأسوته في ذلك أولئك الريانيون الذين نوه الله بهم في كتابه : وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابَهُم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ، والله يعب الصابرين \* وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا فرينا وإسرافنا في أمرنا وتبيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين \* فاتاهم الله تواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين \* (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٨ - ١٤٨

وبذلك يغلب المحن ولا تغلبه ، ويقهر الشدائد ولا تقهره ، ويخرج منها أطهر وأزكى ، وأصفى وأنقى ، كما جاء فى الحديث : « مَثَلُ المؤمن تصيبه المصيبة كمثل الحديدة تدخل النار ، فيذهب خَبَثها ويبقى طيبها » .

إن الذى يذل أعناق الرجال ، ويجعلهم أمام الجبابرة ضعفاء مهازيل ، أمران : الخوف ، والطمع ، وهؤلاء قد سدُّوا منافذ الخوف فى قلوبهم ، فلم يعودوا يخافون إلا الواحد القهار ويوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . كما أغلقوا أبواب الطمع فى نفوسهم فلم يبق لهم طمع إلا فى مغفرة من ربهم ، وجنَّة عرضها السموات والأرض ، لا يخافون على الأجل فهو محدود محتوم ، ولا على الرزق فهو مقدًر مقسوم .

لا يستطيع متكبر جبار أن يذل نفوسهم ، أو ينكس رؤوسهم ، وإن صب عليهم سياط العذاب ، وأذاقهم العلقم والصباب ، فهو إنما يملك ظواهرهم ، ولا يملك بواطنهم ، يملك الجسم ، ولا يملك القلب ، يملك المحارة ولا يملك اللؤلؤة !

قد يستطيع أن يحبس أبدانهم عن الحركة ، ولا يستطيع أن يحبس أرواحهم عن الانطلاق .. فإذا تحداهم فرعون من الفراعنة أن يقتلهم أو يصلبهم قالوا له ما قال السحرة حين

آمنوا : ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ اللَّهُيَّا ﴾ (١) .

وماذا يملك العدو الجبار لهم ، وهم يدخلون المحن كما يدخل الذهب الأصبل النار ، لا تزيدهم المحن إلا نقاءً وإيماناً ، كما لا تزيد النار الذهب إلا صفاءً ولمعاناً ؟!

وماذا يملك الطاغية لمؤمن يستعذب العذاب من أجل عقيدته ، ويستمرئ المر في نُصرة دعوته ؟! يسمى النفى هجرة إلى الله ، والسجن خلوة لطاعة الله ، والقتل شهادة في سبيل الله !!

### \* \* \*

# • جيل توازن واعتدال :

وهم - مع صلابتهم وقرتهم وجهادهم وغيرتهم - متوازنون معتدلون ، على صراط مستقيم . لا يميلون إلى اليمين ، ولا ينحرفون إلى الشمال ، لا يَغْرَقون في الماديات ، ولا يُغْرِقون في الروحانيات (٢) ، يعلمون أن لربهم عليهم حقاً ، وأن لأنفسهم عليهم حقاً ، ولأسرهم عليهم حقاً ، ولمجتمعهم عليهم حقاً ، فهم يعطون كل ذي حق حقه ، غير جانحين إلى الإفراط ، ولا مائلين

<sup>(</sup>١) طه: ۷۲

<sup>(</sup>٢) يغرقون - الأولى بفتح الياء والراء ، والثانية بضم الياء وكسر الراء .

إلى التفريط ، لا يطغون في الميزان ولا يخسرون ، بل يقيمون الوزن بالقسط ولا يخسرون الميزان .

يأخذون بالعزائم ، ولا يغفلون الرُخَص ، فإن الله يحب أن تؤتى رُخَصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه . يُبَشَّرون ولا يُنَفَّرون ، ويُيَسَرون ولا يُعَسَّرون ، فقد علمهم القرآن أن الله يريد بعباده اليُسر ، ولا يريد بهم العُسر ، وما جعل عليهم في الدين من حَرَج . يدعون إلى رسالتهم بالرفق لا بالعنف ، وبالحكمة لا بالحماقة ، ويجادلون بالتي هي أحسن ، قد وضعوا نُصب أعينهم قول ربهم : ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحَكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادلُهُم بِالنَّتِي هِي أَحْسَنَ فِي الْحَكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادلُهُم بِالنَّتِي هِي أَحْسَنَ ﴾ (١) .

ينظرون إلى العُصاة كما ينظر الطبيب إلى المرضى ، لا كما ينظر الشرطى إلى المصوص . لا يتهمون عاصياً بالكفر ، مخافة أن يرتد عليهم ، ولا يقولون : هلك الناس ، متهمين غيرهم ، ومبرئين أنفسهم ، ففى الحديث : « مَنْ قال : هلك الناس ، فهو أهلكهم »(٢).

غیورون علی دینهم ، متسامحون مع مخالفیهم ، مؤمنون بفکرتهم فی غیر تعصب ، معتدون برأیهم فی غیر عناد ، فإذا کان

(١) النحل : ١٢٥ (٢) رواه مسلم

رأيهم صواباً يحتمل الخطأ ، فرأى غيرهم خطأ يحتمل الصواب . ومن يدرى لعل رأيهم هو الخطأ بعينه ، وحسبهم أنهم مجتهدون مأجورون أصابوا أم أخطأوا .

يُفرُّقون بين الأصول والفروع ، فهم في الأولى في صلابة الحديد ، وفي الثانية في ليونة الحرير ، وغيزُون بين مراتب الأعمال وأحكامها ، مأمورات كانت أو منهيات ، فلكل عمل مرتبته ، ولكل مرتبة حكمها ، فالمفروض غير المندوب ، والمحرَّم غير المكروه ، والكبائر غير الصغائر ، والمتفق على وجوبه أو حُرمته ، غير المختلف فيه ، وما ثبت بدليل قطعي غير ما ثبت بدليل ظني ، وهم المختلف فيه ، وما ثبت بدليل قطعي غير ما ثبت بدليل ظني ، وهم في هذا لا يتعالمون ولا يدَّعون ، بل يسألون أهل الذكر ، ويرجعون إلى أهل الاختصاص ، فلكل علم أهله ، ولكل فن خبراؤه ، كما نطقت بذلك آيات القرآن : ﴿ ولا يُنْبَئُكُ مثلُ خَبير ﴾ (١) ، ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

لهذا لا تشغلهم الجزئيات عن الكليات ، ولا تلهيهم المسائل الجانبية عن القضايا المصيرية ، ولا يدعون أوقاتهم وجهودهم

 <sup>(</sup>١) فاطر: ١٤ (٢) الفرقان: ٥٩ (٣) النحل: ٣٤، والأنبياء: ٧

يأكلها الجدل في الخلافيات ، والمراء في الأغاليط ، والسؤال عن دم البعوض ، ودم الحسين مهراق ! اشتغلوا بالعمل عن الجدل ، وبالجمع عن التفريق ، وجعلوا شعارهم : نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه .

وازنوا بين دنياهم وآخرتهم ، فأعطوا لكل منهما حقها ، فلم يهربوا من الدنيا هرب أهل الصوامع والعُزلة ، ولم يتكالبوا عليها تكالب أهل الشُح والغفلة .

لا يقولون ما قال الجاهلون: « ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق » (١) بل يقولون ما قاله المؤمنون: ﴿ رَبُّنَا آتنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٢) . ويدعون لأنفسهم بما دعا به رسول الله ﷺ لنفسه: « اللَّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرى ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي » (٣) .

لا يهملون الجسم من أجل تصفية الروح ولا يغفلون الروح من أجل متاع الجسم . يزجون بين الروح والمادة ، ويربطون بين الدنيا والآخرة ، ويجمعون بين العلم والإيمان ، بين الواقعية والمثالية ، بين

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٠٠، في قوله تعالى : ﴿ ... وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) البقرة : ۲.۱

العقل الذكى والقلب النقى ، بين الثبات على الغايات ، والتطور فى الأساليب ، بين أداء الواجبات وطلب الحقوق ، بين الحرص على القديم والاستفادة من الجديد ، لا ينقطعون عن الماضى ، ولا ينعزلون عن الحاضر ، ولا يُفرَّطون فى قديم نافع ، ولا يضيقون بجديد صالح .

يطالبون أنفسهم بالواجبات التى عليهم ، قبل أن يطالبوا غيرهم بالحقوق التى لهم ، فجل ما يشغلهم : « ماذا على " ؟ ، وليس : « ماذا لى » ؟

نهارهم نهار العاملين ، وليلهم ليل القانتين ، تراهم بالنهار فرساناً وتحسبهم بالليل رهباناً ، كما وصف أصحاب رسول الله وتابعوهم بإحسان ، لا يطغى عمل النهار على عمل الليل ، ولا عمل الليل على عمل النهار ، لا تلهيهم نافلة عن فريضة . ولا فرض عن قرض مثله أو أهم منه .

يتمتعون بالحلال من زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، ضاربين فى الأرض مبتغين من فضل الله ، ولكن أحدهم يبيت طاوياً بطنه على الطوى ، ولا تمتد يده ولا عينه ولا أمنيته إلى حرام ، فهم أعقل من أن يشتروا النار بلقمة أو شهوة ، وأوعى من أن يبيعوا الجنة بجناح بعوضة .

\* \* \*

# • أوَّابون توَّابون :

وهم بعد ذلك كله « أوابون توابون » . إنهم يحذرون على أنفسهم من معصية الله ، أكثر مما يحذرون من أعداء الله وأعدائهم، فهم يسألون الله دائماً أن يكفيهم بحلاله عن حرامه ، وبطاعته عن معصيته ، وهم يخافون من معاصى القلوب أكثر مما يخافون من معاصى القلوب أشد خطراً وأفتك يخافون من معاصى الجوارح ، فمعاصى القلوب أشد خطراً وأفتك أثراً : من الاستعلاء والكبر ، أو الغرور والعبب ، أو الرياء وحب الظهور ، أو سوء الظن بالناس ، أو الحسد والبغضاء ، أو غير ذلك مما حذار منه القرآن والحديث ، وسماه الإمام الغزالى «المهلكات » التى يذهب معها فضل الصيام ، وثواب القيام ، فهى تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب !

وحسبهم أن يقرأوا في ذلك: « لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذَرَّة من كبر » (١) ، « ثلاث مهلكات: شُحُّ مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه ». « إن اليسير من الرباء شرك ». « دُبُّ إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة.. لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْم ﴾ (١) .

هذا هو موقفهم من المعاصى ، إنهم يخافونها ، وينأون بأنفسهم عن الأبواب التى توصل إليها ، والمسالك التى تُقرَّب منها ، سداً للذريعة ، وبُعداً عن الفتنة ، واتقاءً للشبهة ، ومَن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

ومع هذا هم بَشر من ذُرِّية آدم الذي قال الله فيه : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ (٢) .

ليسوا ملائكة مطهرين ، ولا أنبياء معصومين . إنهم - ككل بنى آدم - خطّاءون ، ولكنهم سرعان ما يفلتون من جاذبية التراب ، ويعودون إلى الله تائبين مستغفرين . شأن أهل التقوى : ﴿ إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ (٣) . تذكروا عَهد الله إليهم : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ أُن لَا تَعْبُدُواْ أَلَيْ الشَّيْطَانَ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ \* وَأُنَ اعْبُدُونِي ، هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٤) .. تذكروا نعمة الله عليهم وميثاقه الذي واثقهم به إذا قالوا : ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٥) .. تذكروا عهد الله بالأمس،

<sup>(</sup>١) الحجرات : ١٢ (٢) طه : ١١٥ (٣) الأعراف : ٢٠١

<sup>(</sup>٤) يس: . ٦ - ٦١ (٥) النور: ٥١

ورقابته اليوم ، وحسابه في الغد ، فأبصروا ما كان خافياً عليهم ، أبصروا الغاية وأبصروا الطريق .

فإذا غلب ثقل الطين فيهم يوماً على شفافية الروح ، وانهزم باعث الدين أمام باعث الهوى ، لم يستسلموا للشيطان وجنوده ، بل قالوا ما قال أبوهم آدم وأمهم حواء : ﴿ رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسنَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ منَ الخَاسرينَ ﴾ (١) .

هذه مزيتهم: أنهم: ﴿ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أُوْ ظَلَمُواْ الْفُسِهُمْ وَمَنَ يَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا لَذَنُوبِهِمْ وَمَنَ يَغْفَرُ الذُّنُوبِهِمْ وَمَنَ يَغْفَرُ الذُّنُوبِ الْفُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصرُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢). ينظرون إلى ما ينزَل عليهم دائماً من نعم لله لا تتناهى ، وهو الغنى عنهم ، وما يصعد إليه سبحانه من أعمالهم الناقصة أو المخالفة وهم الفقراء إليه ، فيشعرون بالتقصير في حقه ، ويحسون بالتفريط في جنبه ، فينادون بما نادى به ذو النون ربه في الظلمات : ﴿ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ (١) ﴿ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ (١) . . فهم دائماً تائبون ، وأبدأ مستغفرون . يدعون بما دعاً به أُولوا

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٣ (٢) آل عمران: ١٣٥

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٨٧

الألباب: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِى للإِيَانِ أَنْ آمَنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا ، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّنَا تِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ (١) .

### \* \* \*

# ذلكم هو الجيل المنشود :

هذا هو الجيل الذي ننشده ، وتنشده معنا الأمة كلها من چاكرتا إلى رباط الفتح ، وهو الذي نسعى جاهدين لتكوينه ، ونذيب حبّات قلوينا من أجله .

وهو الذي تعمل القُوى العالمية والمحلية المعادية للإسلام على إجهاضه قبل أن يولد ، وعلى وأده بعد أن يوجد . فإن أعياها هذا أو ذاك ، فلتحاول تضليله عن الهدف الحقيقي بأهداف موهومة ، وشغله عن معركته الكبرى بمعارك جانبية تافهة ، وتعويقه عن السير بصدامات تفتعلها على الطريق ، وإلهائه عن ضرب العدو بنضرب بعضهم ببعض ، وإغراقه في دوامة من الجدل لا يخرج منها . . إلى غير ذلك من أسباب الفتنة وأساليب الكيد ، وهو عنها غافل .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۹۳

هذا الجيل وتكوينه يجب أن يكون الشغل الأول للحركات الإسلامية المعاصرة ، كما يجب على الدعاة والمفكرين والفقهاء والمريين أن يتعاونوا على حسن إعداده وتربيته تربية متكاملة : روحياً وجسمياً وعقلياً وأخلاقياً واجتماعياً وسياسياً ، ويعملوا على حمايته من نفسه أولاً حتى لا يتآكل من الداخل . ثم حمايته من كيد الأعداء ، وجهل الأصدقاء .

إنه الجيل الذي ادخره الله ليحمل روح أبي بكر في مقاومة الردَّة وحرب المرتدين ، ووصفه الله بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرَّتَدُّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَا تَى اللَّهُ بِقَوم يُحبُّهُمْ ويُحبُّونَهُ أَذَلَة عَلَى المُوَّمنينَ أعزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا ثم ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (أ) .

إن هذا الجيل المنشود هو جيل النصر . هو الذى تتحرر على يديه فلسطين وأفغانستان وأريتريا والفيلبين وبخارى وسمرقند ، وكل أرض دنّسها الطواغيت والفُجّار .

هو الجيل الذي ترتفع به راية الله في أرض الله ، ويسود به دين الخالق ، وتشرق به أنوار السماء على ظلمات الأرض .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٥

هذا الجيل هو الجدير بأن يتنزل عليه نصر الله ، وأن تسير فى ركبه الملائكة ، وأن يكون كل شئ فى الوجود مسخراً لنصرته ، حتى يقول له الحَجر والشَجَر : « يا عبد الله .. يا مسلم .. هذا عدوك خلفى ، فتعال فاقتله » ا

والنداء اليوم موجّه إلى أبناء الإسلام وبناته أن يتجاوزوا مرحلة الوَهن والغُثاء ، إلى مرحلة القوة والبناء ، ويلحقوا بركب الجيل الربائي المنشود ، وقد بدت بفضل الله بشائره ، وظهرت في كل ديار الإسلام طلائعه . ولم تضع جهود المصلحين الصادقين هباء : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ، إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ رَحْيمٌ ﴾ (١) .

أما مَنْ رَضِى لنفسه أن يقعد مع القاعدين ، أو يلهو مع الغافلين ، أو يسير فى ركاب المبطلين ، فحسبه أنه خسر نفسه وربحه الشيطان . وأسخط ربه وأرضى عدوه ، وضيع على نفسه أعظم تجارة فى الدنيا والآخرة .

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم !

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣

# محتويات الكتاب

| الصفحة |                                    |
|--------|------------------------------------|
| ٣      | جيل النصر المنشود                  |
| ٥      | روح أمتنا الإسلام                  |
| ٧      | بعض مشكلاتنا الكبرى                |
| 4      | قوانين النصر                       |
| 1 £    | حاجة الإيمان إلى رعاية وحضانة      |
| 10     | أكبر هم المصلحين الإسلاميين        |
| 14     | جيل من المسلمين والمسلمات          |
| 41     | سمات هذا الجيل في القرآن والسُنَّة |
| 77     | جيل يؤمن بالواقعة والعلمية         |
| 44     | جيل عمل ويناء جَماعي               |
| 44     | جيل ربانية وإخلاص                  |
| 45     | جيل تسبه الإسلام                   |
| 41     | جيل دعوة وجهاد                     |
| £.     | غرباء ولكن يعايشون الناس           |
| £Y     | جيل قوة وعزة                       |
| ٤٥     | جيل توازن واعتدال                  |
| ð.     | أواپون تواپون                      |
| ٥٣     | ذلكم هو الجيل المنشود              |
| ۲۵     | محتريات الكتاب                     |

رقم الإيداع

ΛΛ/1V9V I. S.B. N

977-307-127-3



### هذا الكتياب

«محمله رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ».

[قرآن كرم]

«المؤمن القوي خبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خبر،».
[ حديث شريف ]

- الاسلام بشعاليمه ومعتقداته ، بعث أمة من رعاة الغنم وعباد الصنم ، فكون منهم «جيل » قام بنشر الحق والعدل بين الناس . وأخرجهم من ظلمات الجهالة ، إلى نور الإيمان ، ومن الذل والاستكانة ، إلى العزة والكرامة . وظلت هذه الرسالة يتوارثها «جيل » عن «جيل » حتى وفدت إلينا الأفكار «الله خية » والغريبة عن الاسلام والمسلمين من علمانية ملحدة اوشيوعية كافرة .
- وهذا الكتاب «جيل النصر المنشود» يحدد العالم والمواصفات «لجيل» يتجاوز العشوائية، ويكفر بالغوغائية، ويحتكم إلى الحقائق. ويراعي قوانين الله في كونه، كما يبراغي أحبكامه في شرعه «جبيل» يؤمن بالعلم، ويحترم العقل، ويرفض الخرافية، تتعلم من القرآن والسنة، أن التفكير فريضة.. وأن طلب العلم جهاد، ولهذا فهويتتعلم قبل أن يعمل، ويفكر قبل أن يحكم.. «جيل» من «المربانيين» عمروا بحب الله قلوبهم، وشغلوا بطاعته حوارحهم، فهم بالله ولله، من الله وإلى الله .. «أوابون تتوابون» .. إلى آخر ما يشهين أن يكون عليه.. «الجيبل المنشود». حتى يستحقوا الوعد الأكيد.. «ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوى عز يز»..
  - والمؤلف: الدكتوريوسف القرضاوي \_ غنى عن التعريف \_ أثرى المكتبة الاسلامية بكتبه وعلمه الغزير.
  - ويسر: مكتبة وهبة أن تقوم بنشر هذا الكتاب لتعرف الأمة الإسلامية ما يجب أن
     يكون عليه «جيل النصر المنشود».

و بالله التوفيق . . .